#### ZAYD IBN ALI AL-SAFWAH

2276.99245.379 Zayd ibn 'Ali al-Safwah

| DATE       | ISSUED TO |
|------------|-----------|
| SEP 17 '69 | BINDERY   |
|            |           |

| where the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATE DUE     | DATE ISSUED | DATE DUE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| DATE ISSUED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N 145 4986mm |             |          |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |              |             |          |
| 11.367.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MANA         |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |          |
| DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 11. 5       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | M WANT      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |          |
| DUEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN 15 1      | 192         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |          |



المكتبة المركزية المستعداد المحتق المحتقدين

مطبعة الايمان \_ بقداد تلفون : ٦١٩٤٥

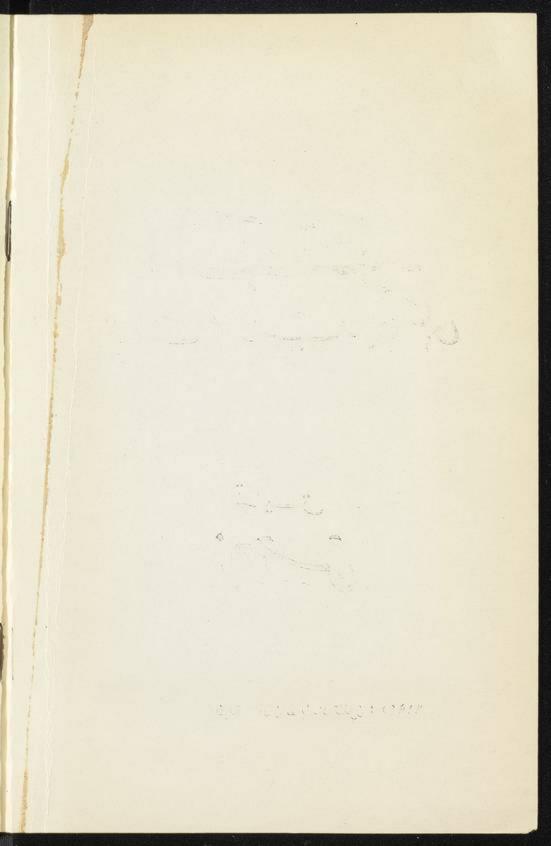

Zayd : b. "Alt

الحرف في على المحادث في على المحادث في على المحادث في ا

المكتبة المركزية باستهنداد تحقيد ق ماحي حيدي

مطبعة الايمان ـ بفداد تلفون : ١٩٤٥،

2276 . 99245 . 379

## صاحب الكتاب

اما صاحب الكتاب فهو زيد بن علي بن الحسبن بن علي بن الي طالب . المولود في المدينة عام ٨٠ ه (١) . لقد نشأ زيد في المدينة وهي يومذاك مركز لحركة علمية واسعة ، تستمد جذورها من عصر النبي والصحابة الذين رافقوه حياته الاولى ، حيث بنى فيها مسجداً لتعليم المسلمين القرآن والحديث وما اشتملاعليه من سنن واحسكام .

وكان المسلمون يقرأون القرآن ويتفهمون آياته ويعملون بها (٢) ولما توفي النبي صارت المدينة مركزاً الصحابة والتابعين من بعدهم ، يفسرون القرآن وييسرون كل مايعترض سبيل فهمه ومعرفة احكامه (٣) . وكانوا يدلون بآرائهم في هذا السبيل كل حسب نظره ، واجتهاده الخاص ومبلغ علمه (١) . وبهده

<sup>(</sup>١) انطر ابن قتيبة : الممارف ص٢١٦، الطبري : تاريخ الطبري

٨/ ٤٧١ ابن عساكر : ٦/٥١ وانظر كتابنا ثورة زيد بن علي.

<sup>(</sup>٢) السيوطي : الانقان في علوم القرآن ٢-١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الصدر السابق ١٧٦٦٠ .

<sup>·</sup> المصدر السابق ٢/١٧٦ .

الصورة نمت الحركة العلمية في المدينة (١) حيث ساهم في الصحابة (٢) ، و من بعدهم ، التابعون (٣) و كثير من رجال العلم و الفقــ ١ (٤) - حتى النساء (٥) .

وقد بدأ زيد دراسته على ابيه على بن الحسين ثم على اخيه محمد بن علي المعروف بالباقر (٦). فقد درس القرآن الكريم حتى قال « خلوت بالقرآن ثلاث عشرة سنة اقرأه واتدبره فما وجدت في طلب الرزق رخصة ، وما وجدت من فضل الله الا العبادة والفقه (٧) . كما درس الحديث (٨) ، وسائر علوم عصره ولم تمض فترة من التتبع حتى فاق اقرائه في المعرفة ، اذ « علم ولم تمض فترة من التتبع حتى فاق اقرائه في المعرفة ، اذ « علم ولم

(۱) ابن عبد الحكيم : -يرة عمر بن عبد العزيز ص٢١ ابن
 كثير : البداية والنواية ٩/ ٢٤١ -

(٢) تهذيب ابن عساكر ٣/ ١٤٠ ، ابن القيم : اعلام الموقمين ١-٨٦ ، البداية والنهاية .

- (٣) الاصفهائي ١ /٣٧، اعلام الموقعين ١ / ٢١.
  - (٤) ابن سعد : الطبقات الكبرى ٥/٨٩.
- (٥) ابي عبد البر : الاستيماب في معرفة الاصحاب ٤ /١٨٥٩ --- ١٨٦٠ ·
- (٦) الطبقات الكبرى ٥/٠٠٠ ، تهذيب ابن عساكر ٦/٣٠٠
- (٧) المقريزي : المواعـ ظ والاعتبار بذكر الخطـط والاثالات
   ٢ / ١٩١٨ .
- (A) الدهبي: تاريخ الاســـلام ٥/٤٧، المسقلاني: تهذيب
   النهذيب ٣/١٩٠٠

اللقرآن واوقى فهمه «١» حتى كانت له فيه قراءة خاصة (٢). اما ورعه وتدينه فكان هو الاخر مثالا لهذه الشخصية الفريدة ، حتى عرف عنه بأنه «ماتوسد القرآن منذ احتلم حتى قتل » (٣) وكان يعرف عند اهل المدينة بأنه حليف القرآن (٤) ، وكان ذيد من خطباه بني هاشم المعدود بن حتى جعله البعض وارثا لفصاحة الأمام على بن ابي طالب و بلاغته (٥) .

وقد وصفه هشام بن عبد الملك بأنه د حلو الاسان ،شديدالبيان خليق بتمويه الكلام » (١) . وقد صاحب ذلك حافظة ما هشة (٢) ، وموعظة بليغة (٣) . وقد لحص ابو طالب ماوصل اليه زيد بقوله دومن الواضح الذي لا اشكال فيه ان زيد بن علي يذكر مع الزهاد ان ذكروا ، ويذكر مع الزهاد ان ذكروا

<sup>(</sup>١) الصنعاني : الروض النضير ١-٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) الزنخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل، ۱ (۱۳ الحيري: الحور المين ۱۸۷ .

<sup>· (</sup>٣) الروض النضير ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) الاصفياني : مقاتل الطالبين ص١٣٠٠

<sup>(</sup>٥) المحلي: الحدائق الوردية ١ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ٢/ ٣٩٠

 <sup>(</sup>٧) الحداثق الوردية ١ / ١٤٩ ، انظر كتابنا ثورة زيدين علي

<sup>(</sup>A) الجاحظ: البيان والتبيين ٣ / ١٦٨.

ويذكر مع الشجمان والهل المعرفة بالمضبط والسياسة ع(1) كو هكذا هيأزيد نفسه واعدها من جميع الرجوه التي بجب توفرها في قائد الامة ، حتى قال عن نفسه ه والله ما خرجت ولاقمت مقامي هذا حتى قرأت القرآن ، واتقنت الفرائض ، واحكمت السنة والاداب ، وعرفت التأويل كما عرفت التنزيل ، وفهمت الحاص والعام وما تحتاج اليه الأمه في دينها بما لابد لها منه ، ولاغنى عنه ، واني لعلى بينة من دبي ع(٢) .

<sup>(</sup>١) الحور المين ص١٨٦٠.

 <sup>(</sup>۲) المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والاثار ۲/ ٠٤٠ -

<sup>(</sup>٣) ناجي حسن : ثورة زيد بن على .

A John L. Millian Die Geben von CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T Commence of the Commence of th Walkers and developed the desired of the A STATE OF S Kingle Colorado Guide Ching Calculation (C. 20) THE REST OF THE PARTY OF THE PA Managar State Control of the Control Washington Sales Walled Library Wallander Committee Assay on State Daily All Million White Made States and the SUM AND MINERAL

The Especial State of the Control of the Control of the Control والماستية والمراسا والمراسا والمراسات والمراسات والمراسات Selection and the selection of the selec galfamily of interpretation to the or the interpretation And the section of the section of the second History and the state of the particular part a Adologie in the colonia for the colonia for a fall Party and the Belling Taken - 18 14 48 4 Lite of the property with the 1985 Mada Andrew September 1984 and Andrew Service Sierry Miles State Contract Milanus (Shan) (Actority and American) (Although sign . 9)

# كتاب الصفوة

تنسب الى زيد بن علي بضع عشرة رسالة في موضوعات مختلفة كعلم الكلام والتفسير والفقه (١) والاخبار (٢) .

اما كتاب الصفوة فهو الكتاب الوحيد الذي يمدقا بملومات وافية عن آراه زيد في اهم مشكلة شغلت العالم الاسلامي تلك هي مسألة الامامة ، والتي عبر عنها الشهرستاني بقوله « ماسل سيف في الاسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الامامة »(٣) ومرجع اهمية هذا الكتاب ، انه يعرض في وقت مبكر صورة التنازع والتخاصم بين المسلمين بسبب الخلافة من جهة ، ومن جهة اخرى فأنه يوضح شيوع علم الكلام ومدارسه في تلك الفترة المتقدمة والتي لايستبعد ان يكون زيد بن على احد روادها الكبار ومتصدري مجالسها ، ومنهاخذ اصحاب الفرق الكلامية، والذي يلاحظ انهوقف موقاة معتدلا تحدوه الوغبة في جمع الشمل وازالة الحلاف ، حتى نعى على المسلمين الفرقة والتخاصم فهو وازالة الحلاف ، حتى نعى على المسلمين الفرقة والتخاصم فهو يقول « وليس الاخوان في الدين من تبرأ بعضهم من بعض وقتل يعضهم بعضا » كما ابدى اسفه لما وصل اليه المسلمون بعد و فاة نبيهم.

 <sup>(</sup>١) على حسن عبد القادر: نظرة عامة ، تاريخ الفقه الاسلامي ص١٧٩
 (٢) انظر مقدمة كذاب مجموع الفقه لزيد بن علي ، فاجي حسن:

ثورة زيد بن علي .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنمل ٢٤٪١.

وهو برى ان ذلك مرجعه عدم تسليم قيادة الامـــة لأهل بيت النبي ، ومن هذا جاز لكل شخص الحق في ادعاء صلاحيته لهذا الامر ، وهذا ما جر الى فساد الامور . وينتقل زيد بعد ذلك الى التدليل على حق آل البيت في وراثة النبي باعتمارهم الصفوة الذبي بجب تمييزهم عن غيرهم لقرابتهم من النبي ، وقد انتقدهن أنكر فضلهم على سائر الناس ، كل ذلك في الماوب فصبح اللهجه ظاهر الحجة ، بلبغ الموعظة .

ومن خلال الكتاب فستشف ان زيداً لم مخرج في آدائه عن الاتجاه العلوي القائل بأحقية اعل البيت بوراثة النبي ، ولكنه وقف موقفا معتدلابالنسبة الى الجماعات الاسلامية مركزاً جهده لحاربة الانحراف عن نبج الشربعة الاسلامية الذي بداظاهراً آنذاك

## وصف المخطوطة

اما المخطوطة التي اعتمدنا عليها فهي النسخة الوحيدة المعروفة وهي محفوظة بمكتبة المتحف البريطاني تحت رقم ٢٠٣ زيدية ، والنسخة مدونة بخط النسخ بقياس ١٢ × ٨ انج ، وبخط واضح ويرجع تاريخها الى ١٠١٩ هـ . ويظهر ان هناك نسخة رديئة لانعلم عنها شيئا ، سوى ماذكره الناسخ على حاشية المخطوطة بقوله « قوبلت على نسخة سقيمة غير صحيحة » . وبذلك تكون هذه النسخة هي المعول عليها .

ولابد من الاشارة الى ان بعض الباحثين لم يذكر نسبة هذا

الكتاب لزيد بن علي حين تكاموا عن مؤلفانه(١) .

الا ان هذاك بعض المعلومات التي احتواها كتاب الصغوة وردت في كتب اخرى كالذي ينقله فرات الكوفي في تفسيره عن ابي الجادود عن زيد بن علي في قوله تعالى لا ان الله يريد ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا هفيقول ان جهالامن الناس يزعمون اغا اراد الله بهذه الآبة ازواج النبي وفد كذبوا واثم الله لو عنى بها ازواج النبي – ص – لقال : ليذهب عنكن الرجس ه(٢) . وكذلك بعض الروايات عن وأي الزيدية في حادث المباهلة ، وهي مستندة على اقوال زيد في كتاب الصفوة في حادث المباهلة ، وهي مستندة على اقوال زيد في كتاب الصفوة على الناس (٤) . وما يذكره زيد ايضا عن ولايات على بن ابي طالب واحقيته بالامامة (٥) .

<sup>(</sup>١) الزركاي : الاعــــلام ٣/ ٩٨ - ٩٩ ، كعالة : ممجم المؤلفين ٤ / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المجلسي : بحار الانوار ٣٢/٢٠٧

<sup>(</sup>٣) علي بن ابراهيم : تفسير علي بن ابراهيم ص١٠١/١٠١٠

<sup>(</sup>٤) المفيد: الارشاد ص ٢٤٠.

<sup>(0)</sup> بحار الانوار ١٥٠/ ٣٤٠

## روالا الصفولا

ابو الطيب علي بن محمد بن مخلد الكوفي ، رواية، ذكره ابن حيان في الثقات (1) . اما اسماعيل بن يزيد المطارد وهو الذي يروى عن حسين بن نصر ، فلم نعثر على ترجمــة له .

واما حسين بن نصر بن وزاحم فهو ابن المؤرخ المعروف فصر بن مزاحم المنقري صاحب كتاب واقعة صفين، وقد روى حسين عن والده (٢) .

واما ابو اسحق ابراهيم بن عبد الحكم بن ظهر الفزاري فهو واويــة كوفي(٢) ، له كتب عــدة ، منها كتاب الملاحم وكتاب الخطب(٤) .

اما حماد بن يعلا الثمالي فهو من اصحاب الامام جعفر بن محمد \_ ( الصادق )(٥) .

<sup>(1)</sup> المسقلاني: تهذيب التهذيب ٧ ٣٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الامم والماولة ١/ ٣١١١ (الطبعة الاوربية)

 <sup>(</sup>٣) الذهبي : ميزان الاعتدال ١/١٥ .

<sup>(</sup>٤) النجاشي: الرجال ص١١ - ١٢.

<sup>(0)</sup> الطوس : الرجال ص١٧٢

واما ابو الزناد \_ عبدالله بن ذكران \_ فهو تابعي من كباله فقهاء المدينة وبحدثيها ومن دواة الاخباد (١) . وقد انخذه خالله بن عبد الملك ابن الحادث \_ والي هشام بن عبد الملك على المدينة كاتباً له . ولذلك كان سفيان الثوري لابرضاه ويقول هذا كاتب هؤلاء يعني بني اميه (٢) . ونوفي سنة ثلاثين ومائة وقبل احدى وثلاثين ومائة (٣) وهو ابن ست وستين سنة (٤) .

 <sup>(1)</sup> تهذیب ان عساکر: ۷ / ۳۸۲ ، الذهبی: تذکرة الحفاظ
 ۱۰۷/۱ وانظر نسب قریش الزبیری ص۱۰۲ ، ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب ابن عساكر ٣٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب أبن عداكر ٧/ ٣٨٢ نذكرة الحفاظ ١/ ١٢٧٠

الحنبلي : شذرات الذهب ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذعب ١/١٨١ -

الصفوة

## بسم الله الىحمن الىحيم والمد له وحده

حدثنا ابو الطبب على بن محمد بن محمد قال ، حدثني اسماعيل بن يزيد العطارد ، قال حدثنا حسين ابن فصر بن مزاحم المنقري قال حدثنا ابو اسحق ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري ، قال حدثني ابي وحماد بن يعلا الثالي عن ابي الزناد ، واصحاب زيد بن على عن زيد بن على عليه السلام في كتاب الصفوة .

اما بعد فأني اوصيك بتقوى الله الذي خلقك، ورزقك ،وهو يميتك و يحييك ، فهذه نعم الله التي عمت الناس ، فهي على كل عبد منهم ، فأحق من نظر فيها المره المسلم وتعاهده من نفسه، وتعاهد نفسه فيه أمر آخرته ودينه، الذي خلق له . وليس كل من وجب حق الله عليه بهتم بذلك من أمر آخرته ، وان كان يسمى لدنياه يصير بما يصلحها به ويصلحه منها . فأن الله جل ثناؤه قال لقوم يعملون « يعامون ظاهر آ من الحيوة الدنيا وهم عن الاخرة هم غ فلون » (1) .

قل اعوذ بالله العظيم ان يغفلنا عن امر آخرتنا بشغل من امر دنياقا ، فأن شغابها ايس بواحد . قال الله جل ثناؤه ه من كان يويد العاجلة عجلنا فيها مافشاء لمن نويد ثم جعلنا له يصلاها

<sup>(1)</sup> الروم آية (V).

مذموماً مدحورا ومن اراد الاخرة وسعىلها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ه(١) .

وقد رأيت مارة\_.م الناس فمه من الاختلاف، تبرأوا , تأولوا القرآن برأيهم على اهوائهم ، اعتنقت كل فرقة منهم هوىثمُّولوا علبه وتأولوا القرآن على رأيهم . ذلك مخلاف مانأو له علمه غيرهم تم يوى، بعضهم من بعض وكام بزعم فيما بزين له افه على هدى في رآیه ، وتأوله . وان من خالفه علی ضلالة او کفر او شرك ، لابد لكل هوى منهم أن يقولوا بمض ذلك، وكل أمل هو أمن اهل هذه القبلة تزعمون أنهم أولى الناس بالذي صلى الله عليه وآله، واعلمهم بالكناب ، الذي جاه به . فأنهم هم من احق الناس بكل آية ذكر الله فيها صفوة او حبوة او هدى لأمة محمد صلى الله عليه ، وكام وعم إن خالفهم اعل بيت نبيهم في رأيهم وتأويلهم برؤا منه . وأن أهـــل بيت نبيهم صلى الله عليه أن يهتدوا الا بمِنابِمتهم اياهم . وقد عرفت ان اهل تلك الأهواء يعرفون عوان لم اسمهم باسم ثبر التي يسمون بهـا . وان لم اضف قولهم الذي يقولون به ، فكيف يستقيم لرجل فقه في الدين ان يسمي «ؤلاء كامِم مؤمنين ، وهم يتبرأ بعضهم من بعضا . أمـــة واحدة على هـدى وصواب .

وان قلت هم امــة عمد صلى الله عليه رآله . لأنهم كأنوا مجتمعين في عهده وبعده ، كما امرهم الله عزوجل فلما تفرقوا كما

<sup>(1)</sup> IKun 1. Tu (11).

تفرق من كان قبلهم . وقد نهوا عن النفريق صاورا ابما كما كان من كان قبلهم حين تفرقوا بعد ان كانوا امة واحدة . قال الله تبارك وتعالى د واعتصموا محمل الله جمعا ولاتذرقوا واذكروا قعمة الله علمكم اذ كنتم اعداء فأاف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته الحوالًا ؛ و كُنْتُم على شَفًا حقوة من النار فأنقذُكم منها كذلك يبين الله لكم آيانـــه لملكم تهتدون ١(١) وليس الانعوان في الدين بالذين تبرأ بعضهم من بعض ويقتل عضهم بعضا ، قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَفَرَ أَوَا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بِمُلَّمُ ماحادهم البيمات وأولئك لهم عذاب عظيم ع(٢). وقد بين الله لكم أمر من كان قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عينو أسرائمل كأنوا امة في عهد موسى صلى الله عليه وسلم ،فلما نه قرا مهاهم الله ايما القال د وقطمناهم (٣) في الارض ايما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك و بلوقاهم بالحسنات والسيئات لملهم بوجمون ع (٤) . يلوا لأفهم نفرقوا بعد موسى يؤعمون كايم أنهم يتبعون لموسى مصدقون له بالتوراة ويستقبلون قبلة وأحدة ، قال الله تمارك وتعالى د ليسوا سواء من اهل الكتاب امد قتَّه ع(٥) فساهم

<sup>(</sup>١) آل عدر ان آية ١٠٣

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية ١٠٥

<sup>(</sup>٣) وقطعناهم : وقرقناهم .

<sup>(</sup>٤) الاعراف آية ١٦٨

<sup>(</sup>٥) آل عمران آية ١١٣

الله الهل الكذاب وسمى الهل الحق منهم المسة قائمة ، ثم وصفها فقال « يتلون آيات الله آقاء (1) الليل وهم يسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخر يأسرون بالمعروف رينه ون عن المنكر ويسادعون في الخيرات واولئك من الصالحين » (٢) فكل فرقة من الهل هذه الهبلة نصوا ادياقا يتأولون عليها ، ويتبرؤن بمن خالفهم ، فهم المة على هدى كانوا الم على ضلالة. قال الله جل جلاله « ان ابراهيم كان المة قانتا فله حنيفا ولم يكن من المشركين » (٣) ، فسهاه الله حين كان على دين لم يكن عليه احد غيره المة . قال الله جل ثناؤه لقوم انبعوا ضلالة آبائهم « اقا وجدقا آباءقا على المة واقا على مقدون » (٤) ، و كذلك تفرقت هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه ، انها ، كما تفرقت بنو السرائيل بعد سوسى انها ، وقد قال الله جل ثناؤه « ومن قوم موسى المة يهدون بالحقوبه يعدلون » (٥) ، فلم يخرج الله الحق منهم كابم بعد ان جعله فيهم يعدلون » (٥) ، فلم يخرج الله الحق بهيعدلون» وقال « ولتكن منكم المة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعسروف وينهون عن المنكر المة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعسروف وينهون عن المنكر

<sup>(</sup>١) آناء الليل : ساعات الليل وقيل غير ذلك انظر الكشاف

<sup>- 42/2 ( 5.2/1</sup> 

<sup>(</sup>٢) آل عمر ان آية ١١٣ .

<sup>·</sup> ١٢٠ آية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الاعراف آية ١٥٩.

واولئك هم المفلحون ه(١). فأن استطعت ان تلتمستلك الامة من امة محمد صلى الله عليه وآله اذ تفرقت فأفعل ، فوالله ماهي على الامر الذي تركما عليه نبيها .

واعلم الما العالى من الفتن والاختلاف وشبهت عليهم الامور من قبل ، ما اذكر لك فأحسن النظر في كتابي ، هذا واعلم الله تستشفي بأول قولي هذا حتى تباغ آخره ان شاه الله وذلك انهم لم يروا لاهل بيت نبيهم صلى الله عليه نضلًا عليهم ، يعترفون لهم به في قرابتهم من النبي صلى الله عليه . ولا له ابالكتاب ينهون الى شيء من قولهم فيه فلما جاز لهم المكار فضلهم ، جاز ينهون الى شيء من قولهم فيه فلما جاز لهم المتقبل القبلة ، وقرأ القرآن ، من مؤمن أو منافق أواعرابي، او مهاجر ، اواعجمي القرآن ، من مؤمن أو منافق أواعرابي، او مهاجر ، اواعجمي بو الأهل بيت نبيهم فضلًا عليهم ان يتأول كل من قرأ القرآن يو الأهل بيت نبيهم فضلًا عليهم ان يتأول كل من قرأ القرآن واهداهم فيه ، فخالفهم ضرباؤهم من الناس في رأبهم و تأولهم و اكفاؤهم في السنة . وقدقروا القرآن مثل قرابهم ، واقروامن واكفاؤهم في السنة . وقدقروا القرآن مثل قرابهم ، واقروامن تصديق النبي صلى الله عليه رآله بمثل ما اقروا به فن هنالك

فلممري أنا لنعلم أن أعلم الناس أعلمهم بالقرآن ، وأن أهدى الناس لمن عمل به ، المتبع لما نبه ، ولقد قال أله جل ثناؤه « أن

١٠٤ آل عمر ان آية ١٠٤٠

هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمناين الذين يعملون. الصالحات أن لهم أجرأ كبيراً ع(1) .

ولكن افظر أذا تغرق الناس وكلهم بقر بالكتاب وبالنبي صلى الله عليه ، ربعضهم ينتجل الهدى دون بعض ، لهل في كتاب الله عز وجل تفضيل لبعض ألهل هذه القبلة على بعض . ينبغي أن يعرف ألهل ذلك التفضيل في كتاب الله جل ثناؤه ، وبغضلهم بعا قضابهم الله عز وجل وايكون بهم مقتديا. فأن احببت ان تعلم تلك أن شاء الله فأنظر في القرآن هل بعث الله نبياً الا سمى له الهلا ، وهل أنول كتابا الا وقد سمى لذلك الكتاب أله المن في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه ، ثم قص عليكم أعال من تجى منهم و أعال من هلك منهم ، واخبركم من كان أهل صفوته من الامم الذين نجوا مع انبيائهم ، ومن كان يقية أهل الحق بعلم من الامم الذين نجوا مع انبيائهم ، ومن كان يقية أهل الحق بعلم الانبياء عليهم السلام .

فأعلم أن هذوالامة لن تنجوا الا بمثل ما نجا به من كان قبلهم. حين اختلفوا في دينهم ، وقتل بمضهم بمضاعلى دينهم ، ثم أنظر هل نجد لذبيكم اهلا و درية الهم الله في كتابه كما الهم الأفبياه قبله ، وهل كان اهل الانبياء و درياتهم نجوا هم و من اتبههم، او هاكوا و نجا غيرهم .

<sup>(1)</sup> Iller 10 p.

واعلم ان هذه الامة لاتنجوا الا بمثل ما نجا به الامم من قبلها فأن وجدتهم هم اهل النجاة مع الانبياء وهم بقية معادن الحق بعدهم ، فأعلم ان هذه الامة لاتنجو الا بمثل مانجا به الامم من قبلهم ، وانا لنرجومن الله جل ثناؤه ان نجعل لنامن الفضل بقر ابته صلى الله عليه ، على اهل الانبياء كفضل ماجعل الله لنبينا صلى الله عليه وآله ، عليهم وان الله قال و كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنى المنكر وتؤمنون بالله ولا منهم المؤمنون واكثرهم آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون ع(1) .

ولملك أن شاء الله تمرف في آخر مافي هذا تفسير مااجملت الله في أوله، ولا قوة الابالله.

فهن زعم ان اهل هذه القبلة كلهم اهل صفوة وحبوة وخيرة المسابينهم تفاضل افاة لانقول ذلك الأنهليس كل من اتبع الانبياه المسابينهم الله اهل صفوة وحبوة ، وخيرة ، وقد سمى الله جل ثناؤه اهل صفوة وحبوة وخيرة فقال و روبك مخلق مايشاء ومختار ما كان لهم الحيوة ع(٢) وليس كل من خلق الله خيرة ولكن مختال منهم مايشاء فقال و ماكان لهم الحيرة من امرهم سبحان الله تعالى عما يشر كون ع(٣) . وقال و قل الحد في وسلام على عباده الذين

<sup>(</sup>١) آل عمران آية ١١٠

<sup>(</sup>٢) القصص آية ٢٧ .

٠ ٦٨ ١١ القصص آية ٢٨٠

اصطفى الله خبر اما تشكرون ١(١). فليس كل العباد اصطفى الله ، ولكن الله يصطفي منهم من يشاء وقال عز وجل « يصطفي \_ من الملائكة وسلا ومن الناس ٣(٢) . وانها فصلت نعم الله بين الناس عن غير حول احد منهم ولاقوة الا من الله ونعمة، وفضل مختص به من يشاء . فكنا اهل البيت بمن اختص الله بنعمته ك وفضله ، حين بعث منا قبيه صلى الله علمه ، وانزل علمه كتابه . وقد عرفت أن الكتاب يتأوله جمال من الناس يزعمون أنه ليس لأهل هذه القبلة فضل ، يفضل به بعضهم على بعض من ذلك قول الله عزرجل « ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر واقثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا ان اكرمكم عند الله انقاكم ان الله عليم خبير ٣(٣) . فصدق الله بلغ رسوله وفي هذه الابة حجة-لال محمد صلى الله عليه ، وبيان فضلهم على الناس مافضل نبينا نفسه ، ولكن الله فضله وجعل لذريته وقومه الفضل به على الناس كم جعل ذلك لمن كان قبله من الانبياء ، وجعل اكرم كل قبيلة وشعرب من الناس اتقاهم ، كما قال الله جل ثناؤه ، وقد فضل الله القبائل بعضها على بعض فجعل التفاضل بين الانبياء وسائر الناس فقال « واقد فضلنا بعض النسين على بعض وآتمنا داود

<sup>(</sup>١) النمل آية ٥٩ -

<sup>(</sup>٢) الحج آية ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الحجرات آية ١٣.

فرورا (۱) وقال « تلك الرسل فضلنا بهضهم على بعض ، منهم من كام الله ورفع بعضهم درجات (۲) . وقال « وللاخرة اكبر درجات و اكبر تفضيلا (۳) . وقال « اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخر ياورحمة ربك فير بما يجمعون (٤) وقال « ومن آباته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم (۵) . فأذا اختلف شيءمن خلق الله تفاضل و الوانكم على الرجل الزنجي فضل و ان اسلما جميما ، في نسبها و الوانها بمعرفة الناس . وللسان المربي فضل على اسان العجم يعرفه الناس . لأنه لايدخل في هذا الدين قبائل احد من العجم الا توك لسان قومهوت كام بلسان المرب ، هذا لتمرفه انشاء الله ان الله قد فضل القبائل بعضها على بعض في الوانها والسنتها وتسخير الهيئة قد فضل القبائل بعضها على بعض في الوانها والسنتها وتسخير ان الله قد فضل القبائل بعضها على بعض في الوانها والسنتها وتسخير السنتها وتسخير المنها والها والها والسنتها وتسخير واله الله قد فضل القبائل بعضها على بعض في الوانها والسنتها وتسخير السنتها وتسخير والوانها والسنتها وتسخير والوانها والها والها والسنتها وتسخير والوانها والها والسنتها وتسخير والوانها والها والها والسنتها وتسخير والوانها والسنتها وتسخير والوله والها والها والها والسنتها وتسخير والولها والها والها

<sup>(1)</sup> Iلاسراء آية 00 .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٥٣ .

<sup>(+)</sup> Illow 10 Tis 17.

<sup>(</sup>ع) الزخرف آية ،٣ ( اهم يقسمون رحمة ربك) المهزة الانكاد المستقل التحميل والتعجب من اعتراض مشركي قريس وان يكونوا هم المدين لأمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بها والمتولين لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها الا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته . انظر : الزنخشري : الكشاف ع ٢٤٨٠

<sup>(</sup>o) الروم آية ٢٢.

معضها لبعض تم حمل الله جل ثناؤه افضل ألقدائل حبن فضل بينها في النعم . جمل لبني اسرائيل رهم قبيلةو حدة وبيوتات ،فضلا على قبائل بني آدم في زمانهم الذي كانوا فيهفة ل هو لقد آنمنابني المترائيل الكتاب والحكمة والنبوة وقضلناهم على المالج ، (١). وقال موسى صلى الله عليه النومه واذكروا نعمة الله علمكم اذ جعل فيكم انبياه وجعلكم ملوكا وآناكم مالم يؤت احد من العالمين هزء فكان بنو امرائيل عم قبيلة واحدة بني اب مفضلين على قبائل بني آدم في الزمن الذي كانوا فيه بنعمة الله عليهم ،اذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم اهل كتاب واكرمبني امراثيل انقاهم كما قال الله عز وجل والها فسرت الله تأول الناس هذه الاية لتعلم ان الله جمل لذربة محمد صلى الله عليه وآله و لقو مه الغضل به حين يعث الله منها النبي صلى الله علمه ، وانول الكناب عليهم واكومهم عند الله انقاهم ع كما قال الله عز وجل ، وقال لهم ﴿ كَانَ النَّاسِ امَّةً واحدة فبعث الله النميين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتماب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فمه الاالذين أوتوء من بعد ماجاءتهم البيذات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بأذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقم (٣) عفكان الناس في الخلق حين خلق الدالسموات والارض

<sup>(</sup>١) الجائية آية ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الماددة آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢١٣.

وما درأ فيهما أمة من خلقه . قال الله تبارك وتعالى هوما من دابة في الارض ولا طائر يطبر مجناحه الا امم امثالكم ، ما فرطنا في الكناب من شيء ثم الى ربكم تحشرون، (١) .وقال الله خلق كل داية من ماء فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من يشي على د جلين و منهم من عِشي على اربع مخلق الله مايشاء ان الله على كل شيء فدير، (٢) وكل شيء فيه روح فلظو الناس اليه في البر فأنها هو داية ، ارطائر فهو الطائر وما تحراؤولم يطر فهو داية، وليس أمة من الدواب بمشي على رجلين غير الناس. قال الله عز وجل «لقد خلقنا الانسان في احسن تقوم» (٣) . ثم قال «ياايم الانسان ما عرك و بك الكريم الذي خلفك فسواك فمداك، وقومه على رجلين ثم قال دفي اي صورة ماشاء ربك»(٤) وكان فيابين لكم أنَّه مسخ افاسافجعلهم في غيرصور الناس ، قردة وخذاز وفتمارك الله رب العالمين. وسائر الدواب كما قال الله نبارك اسمه على بطونها وعلى اربع وعلى اكثر من ذلك مخالق الله ما يشاء ماتعلمون وما لاتعامون ، ليس هذا بهذا ولاهذا بهذا ، ولكنها اسماء مختلفة ، وخاتي يعرف بعضه بغير بعض ، والدواب كذلك . لدس الابل ﴿ لَا لِمُ مَا لَا الْعُنُمُ بِالْحَمِيرِ ﴾ ولا الدِمَالُ بِالحَمِلُ ، فَهِي امْمُ كَمَّا قَالَ الله

<sup>(</sup>١) الانعام آية ٢٨.

<sup>(</sup>١) النور آبة ١٥.

<sup>(</sup>٣) التين آية ي .

<sup>(1)</sup> Illiadle Tis V .

عز وجل ، وغيرها من الامم الدواب والسباع ، فـكان الناس في الحُلق امة من هذه الامم فضلهم الله على غيرهم من خلقه وسخر لهم ماشاء من خلقة فقال « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البروالبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممنخلقنا تغضيلا »(١) فجملهم الله تو كبون ظهورا ١٠/ خلق ويشربون من البانها ، ويأكلون لحمها ، وقال « سخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه (٢)٥. فهذه نعمه وفضله، جعل الله السهاء سقفاً محفوظاً ، وسخر لكم مافيها وجعل فيها منافع لكم والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر وجعل فيها الارض فراشآ وجمل فيها منافع لكم ، وانهارها واشجارها ، والمطر ، وجمل فيها الارض وفجاجها وسبلها واكنافها (٣) ثم افترض عليكم عبادته ، وعرفكم نعمته و بعث البكم انساءه ، وانزل عليكم كتابه فيه امره ونهمه . وما وعدكم عليه الجنة من طاعته ، وما حذركم عليه من النار من معصيته فقال و ليهلك من هلك عن بينة ، ريحيي من حي عن بينة وان الله لسميع عام »(٤) «وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم ، حتى يتبين لهم مايتقون إن

<sup>(1)</sup> Iلاسراء آية .v

<sup>(</sup>٢) الجائية آية ١٣

 <sup>(</sup>٣) الكنف والكنفة: ناحية الشيء، وفاحية كل شيء كنفاه والجمع اكناف.

<sup>(</sup>٤) الانفال آية ٢٤

الله بكل شيء عام ١٥) وكان ما بين الله لكم أن جعل الانبياء-بعضهم ذرية لبعض اصطفاهم بذلك على الناس، واكر مهم واختارهم واجتباهماليه فقال « انالله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيموآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علم ٢(٢)مم. قال ه شرع اكم من الدين ساوصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما اوصينا بهابراهيم وموسى وعيسى اناقيموا الدينولانتفرقوا فيه ٥ (٣) شرع المبيكم صلى الله عليه ، ماشرع لهم واوصاكم بما اوصاهم ، ونهاكم عن النفرق كما نهاهم فبعث الله نوحا وبينه. وبين آدم من القرون ماشاء الله على دين آدم، واصطفاه كما صطفى آدم ثم من الله على وح فنجاه واهله الا من خالفه ونجي من اتبعه من المؤمنين ، وليس كل من كان مع نوح في السفينة اهله فقال احمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول. ومن آمن وما آمن معه الا قلبل s(٤) . ثم من على نوح واكرمه ان جعل ذريته هم الباقين . وليس كل الباقين ذرية نوح ثم قال « دَرية من حملنا مع وح ٥(٥) ثم قال « اهبطيسلام مناويركات عليك وعلى ا. \_ م بمن معك وامم سنمتعهم ثم يسهم منا عداب

<sup>(</sup>١) التوية آية ١١٥ -

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الشورى آية ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) هود آية ٤٠٠

<sup>(0)</sup> الاسراء آنة ٣

اليم ع(1) فجمل اهمة بقية الحق والبركات في الامم التي يمتصم بها الناس بعد نوح في ذويته ، وقال الله تبارك وتعالى « ولقد اوسلنا فوحاً وابراهيم وجعلنافي ذويتها النبوة والكتاب فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون » (٢) . وقال لابراهيم عليه السلام « وحمية الله وبركانه عليكم اهل البيت انه حميد يجيد » (٣) . فهذه البركة التي جعلها الله في ذويتها ، وإنها انباكم الله جل ثناؤه بأنه جعل الكتاب حيث جعل النبوة فقال لنبيكم صلى الله عليه وقل كفي بالله الا وله اهل هم اعلم الناس به ، ضل منهم من ضل واجتدى من شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » (٤) . فليس كتاب الا وله اهل هم اعلم الناس به ، ضل منهم من ضل واجتدى من الهدى . ثم بعث الله تبارك وتعالى ابراهيم صلى الله عليه وبينه وبينه نوح ماشاه من القرون، فجعل في ذريته وشيعته فقال «ولقد عادانا نوح فلنعم المجيبون و نجيناه واهله من الكرب المظم » (٥) ثوحا ثم كرم الله ابراهيم ان جعل بقية الحق في اهله وذريته فقال « واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اني براه ما تعبدون الا الذي فطرني طواذ قال الواهيم لابيه وقومه اني براه ما تعبدون الا الذي فطرني واذ قال الواهيم لابيه وقومه اني براه ما تعبدون الا الذي فطرني

<sup>(</sup>۱) مود آنة ۱۸

<sup>(</sup>۲) الحديد « ۲۲

<sup>(</sup>T) sec = (T)

<sup>(1)</sup> If she my.

<sup>«</sup>ه» الصافات آية مy .

<sup>·</sup> XT> > «7>

فأنه سبهدن ، وجملها كلمة بافية في عقبه لعليم برجمون عدا». والعقبة الذرية ، فقال لملهم برجمون ، فلم برجع احد من الامم الى الحق بعد ابراهم صلى الله عليه ، حين ضاوا بعد انسائهم الا بذوية الواهيم ، هي كلمة الحق التي جعلها ياقية في عقبه ، وقال لنبيكم داذ جعل الذين كقروانى قلوبهم الحبة عمة الحاهلية فأنزل افه حكينته على وسوله وعلى الؤمنين والزمهم كلمة النقوى وكانوا احق بها راهلها وكان الله بكل شيء عليا ١٠٧٥ وقال: الم نو كنف ضرب الله مثلًا كلمة طلبة كشجرة طلبة اصلما ثابت وفرعها في الساء ، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال فلناس لعلهم بيتذكرون ومثل كالمةخسئة كشحرة خسئة الجِنَّتُ من فوق الازهن مالها من فرار ، يثنت الله الذين آملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله مايشاء موجه وقال ومثامِم في التروواة ومثلهم في الأنجسل عروجه. فقد ضرب الذلكم الامثال في التور توالانجيل وفي كتابكم ، فكانت ذرية ابراهيم واسماعيل والمحق . قأما بنو اسحق فقد قص الله علمكم نبأهم لنتعظوا بذكرهم . هما هاتان الطائنتان اللتان ذكر الله في الكتاب فقال ورهد اكتاب

داء الزخرف د٢٦٠٢٧٢٢٨

د۲۰ منتج د۲۰

<sup>(</sup>١) ابراهم آبة ٢٥٠٢٤ ٢٥٢١ ٢٧٢٢

<sup>(</sup>٢) الفتح آية ٢٩ ٠

الزلناه مدارك فأتسعوه واتقوا لعلكم ترحمونان تقولوا انها انزل الله الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ١٥٤٥ . فأما بنو اسماعيل فهم اميون لم يكن لهم كتاب ولم يبعث فيهم غير محمد صلى الله عليه فبعثه الله على ملة الراهيم صلى الله علمه ، ونسبه ألى ابراهيم وجعله أولى الناس به حين بعثه وبينهوبين ابراهيم ماشاء الله من القرون . فقال د ان أولىالناس بإبراهيم للذين التبعـــوه وهذا النبي ، والذين آمتـــوا والله ولي المؤمنين ٢٧٥ . جعله الله تمارك وتعالى خاتم النبيين وارسله الى الناس كافة ، فليس كل من آمن بمحمد صلى الله عليه من بني اسماعمل ، كما ليس كل من أمن بموسى وعيسى عليهما السلام من بني اسحق صلى الله علىه، وإنا رصف الله هذا ليمرف انه لا يستقيم لمن خالف آل محمد صلى الله عليه من أعل هذه القبلة ، حين يقول نحن اهل صفرة الله حين ذكرها في الكتاب دون آل محمد صلى الله علمه . ولابدلهم انخالفوا آل محمدصلي الله علمه ان يكونوا اعل هذه الآية التي ذكرها الله فسنال الصفوةدون آل محمد ، ويكون آل محمد اعلما دونهم . فأفهم فيما وصفت لك فأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وهذا ذكر من معي وذكر من قبلي، (٣) فوالله أن دمن الله لدبنه الذي بعث به النبي د لمي الله عليه ، وكان

<sup>(1)</sup> Iting Ti 00 1701.

<sup>(</sup>٢) آل عمر أن آمة ١٨٠ .

<sup>(+)</sup> الانساء آية ع٢

المسلمون عليه بعد نبيهم قبل تفرقهم . فماذا شبه عليكم ايها الناس فوالله ، ان الحلال لحلال الى يوم القيامة وان الحرام لحرام الى يوم القيامة وان حدوده لواحدة وان يوم القيامة ، وان حدوده لواحدة وان احكامه فيه لواحدة . وقد قال الله عز وجل « وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان و و عصبة الرسول واتقوا الله أن الله لشديد العقاب » (1) وان معصية النبي صلى الله عليه مية كمه مصيته حياً قال الله تعالى « فلو كان من القرون من قبلكم أولت بنهون عن الفساد في الارض الا قلم لا من الحينا منهم واتبع الذين ظلموا ما الوقوا فيه وكانوا بحرمين » (٢) . وما الهل فلبيكم بالمفترين فبالله المستم ن ، وانظروا من بقية الهل الحق من نبيكم بالمفترين فبالله المستم ن ، وانظروا من بقية الهل الحق من القرون وان الله تمارك وتعالى قل لنوح صلى الله عليه وسلم وجعلنا القرون وان الله تمارك وتعالى قل لنوح صلى الله عليه وسلم وجعلنا فريته هم الباقين » (٣) . وقال لبني اسرائيل ه وبقية ، الوك آل

<sup>(</sup>۱) هناك اخطاء عديدة في نقل الآية . فقوله ته لى « ونعاونوا على البر و النقوى ولاتمارنوا على الاثم والعدوان . . الم ثدة آية ؟ . ومعصية الرسول ايس في تلاوة هذه الآية بل في سورة المجادلة في قوله تعالى « ياايما الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا في الاثم والعدوان ومعصبة الرسول وتناجو بالبروالتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ، المجادلة آية » .

<sup>(</sup>۲) هود آية ۱۱ .

<sup>(-)</sup> الصافات آنه ٧٧

موسى وآلهارون ع(1) والتمحوا القضل من قريش حيث جل الله بقية الحق منهم ، وإن الله جل ثناؤه يقول و الله اعلم حيث يضع رسالاته ع(٢) . فأن كان وهب نبينا وجعله خاتم الانبياء فأن فيكم اهله و فريته ومعتصمين بكتاب الله . وقد وعد الله المؤمنين والرسول النصر والنجاة وقد قال عز وجل و انا لذه مر وسلنا والذي آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ه(٣) ثم قال وننجي وسلنا والذي آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ه(١) وقال و ولقد اوسلنا من قبلك وسلا الي قومهم فجآؤهم بالبيتات فأنتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نعر المؤمنين ه(٥). وقال و ولقد سبقت كامتنا لعباد فا المرساين انهم لهم المنصورون وأن عند قا لم الغالبون ه(٦) . وقال و لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كارا آباءهم او واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كارا آباءهم او ويدهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قاوبهم الايمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ، دخي الله عنهم و دخوا عنه اولئك حزب لله الا ان حزب فيها ، دخي الله عنهم و دخوا عنه اولئك حزب لله الا ان حزب

YEA > 5, and (1)

<sup>(</sup>٢) الانعام « ١٢٠ « حيث مجمل رسالته »

<sup>(</sup>٣) غافر ١٥٥

<sup>(</sup>٤) يونس 🔞 ۱۰۴ ه تم ننجي رسلنا . . ي .

<sup>(0)</sup> leg « ٧3 .

<sup>(</sup>٢) الصافات و ١٧١ .

الله مم المفلحون ع(1). ثم قال «باليهاالذين آمنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف يأنيه الله بقوم مجبهم و محبونه ، اذلة على المؤمنين اعزة على السكافرين ، مجاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاه والله واسع علم ع(٢) ثم قال و ياليهاالذين آمنوا ان تنصروا الله يفصر كم ويثبت اقدامكم ع(٣) وقال و ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ع(١) وقال و وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ع(٥) وقال د ولو شاه (٦) الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلوا بعضكم بهمض ، والذين قاتلوا (٧) في سبيل الله فلن يضل اعهالم سيه ديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجهاد فقال د والذين جاهدوا فينا لنهدينهم النصر والهدى على الجهاد فقال د والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ع(٩) .

<sup>(</sup>١) الجادلة آية ٢٢

<sup>(</sup>٢) المائدة د ١٥

V > 15 (4)

<sup>(</sup>٤) الحج د ٠٤

<sup>(</sup>٥) الحديد ١٥٥

دم، خطأ والصواب « ولو يشاء »

<sup>«</sup>٧» خطأ والصواب « قتاوا »

ه٨٥ محد آية ١٥٥

<sup>«</sup>٩» المنكبوت آية ٦٩

وقال ه ومن جاهد فأنها بحساهد لنفسه أن الله لغني عن العالمين «۱» . « ومن يؤمن بالله يهد قلبه »«۲» وقال « الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بها انول اليك ومن الاحزاب من ينكر معضه قل انها امرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدهوا واليه مآب »«۳» وقال و فأن يكفر بها هؤلاء فقد وكانا بها قوم ليسوا مها بكافرين »«۱» وقال « وأنه لذكر لك ولقومك وسوف بها بكافرين »«۵» ثم سمى لنبيكم أهلا حيث سمى الذين أنباهم أهله قال عز وجل « وأمر أهلك بالصلاة وأصطبر علما عما مهم كالمنساء أهلا فأتبموه وأطاعوه فيا اختصهم به من الوعظ على لسان نبيه صلى الله عليه ثم قال عز وجل « قل لا أسألكم عليه أجراً ألا المودة في القربى ، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أن الله غنور شكور »«۷» وقال « وآت ذا القربى حقه »«۸» فنحن ذو قرابته دون الناس ، قال « انها يويد الله ليذهب عنكم فنحن ذو قرابته دون الناس ، قال « انها يويد الله ليذهب عنكم

«۱» المنكبوت آنه ٢

وم، التفان ١١٥

«٣» الرعـد «٣»

(3) Ikialy (8)

«٥» الزخرف «١٤

147 x - 6 643

«۷» الشوري « ۲۳

«A» IVazla « FT

الرجس اهل الدبت ويطهر كم نطهيرا عدا» نقد اعلم انجهالا من خاصة فأنظر في القرآن فأن كان انها جعل اهل الانبياء ازراجهم فانظر في القرآن فأن كان انها جعل اهل الانبياء ازراجهم الذي انزله عليهم فصدقوه ، وان كان يسمي للأبياء اهلا سوى الزواجهم ، فهذه الجهالة بأمر الله . او أيت نوحاولوطا عليه السلام حيت امرا بترك امراتيها ، اليس قد كان اهلها سواهما فال عز وجل لنوح و اعمل فيها من كل زيجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول عدوراً في الغابرين عدم وقال ليوسف صلى الله عليه اجمين الا عجوزاً في الغابرين عدم وقال ليوسف صلى الله عليه حين الناك وعلى آل بعتمين الا عجوزاً في الغابرين عدم وقال ليوسف صلى الله عليه حليك وعلى آل بعتمين الا الغام، قال وسلم على الويك ه (٤) افترى ان آل حليا الله الاساه، م قال وسلام على آل باسين عدم وقال لأحاديث ويق الصفوة على الفائدة و كان بؤمر اهله الصلاة و الزكاة عدم وقال لأسماعيل حلى الفائدة و كان بؤمر اهله الصلاة و الزكاة عدم وقال في الصفوة وان الفائدة و كان بؤمر اهله الصلاة و الزكاة عدم وقال في الصفوة و الفائدة و كان بؤمر اهله الصلاة و الزكاة عدم ان على العالم في العالم و الها الفائدة و المناف قال المناف قال و المناف قال المناف قال في الصفوة و قال المناف قال المناف قال و المناف قال في العالم و المناف قال في العالم و المناف قاله العالم و المناف قال في العالم و المناف قال في العالم و المناف قاله العالم و المناف قالونه و المناف قاله و المناف قاله و المناف قاله و المنافق و المنا

<sup>«</sup>١» الاحزاب «٣٣

<sup>(1)</sup> acc Tis . 3

<sup>(</sup>٢) الصافات آية ١٣٢

هـ وسف و ۲ ، الاجتباه : الاصطفاء .

دع، الصافات و ١٣٠

ده، مزم دهه

<sup>47</sup> TL عمر ان آمة ٢٣

وقال د رحمة الله وبوكاته عايكم امل البيت انه عميد بحبد عداته افترى أن الله تبارك وتمالي اراد بهذه الصنوة وماذكر من أمل الانبياء نساءهم ام مي خاصة لأملبيت النبوة ، ام دأيت وسي صلى الشعليه حين يقول دراجه ل لي وزيرًا من اهلي، «٢» اهله الذين سألهم منهم الوزير ازواجه ، ارأيت ان يقول لقوم صالح ملى الله علمه هقالوا تقاسوا بالله لنستنه واهله ثم ايقوان لوايه ماشهدفا مهلك الهلموانا اصادةون، ٣٥٥، اايس ترى ان له الهلَّا وان المولدا دون قومه . وقال زكريا صلى الله عليه « واجعل لي من لاك. وليا برثني وبرث من آل يمةوب واجعله ربي رضيا ۽(٤) افلا ترى ان الانبياء بأولماء دون أو مهم . وهل ترى من ذلك كله في ذكر اهل الانبياء قبل محمد على الله عليه أو نبي أهلا. فما أهلى الانبياء بإعدائهم وما اعداءالانبياء بإهليهم . فأنظر في اهل بيت نبيكم ومن كان اهل العداوة من قومـــه، قال الله عز وجل « و كذلك جعلنا اكمل نبي عدوا شياطين الانس والجن بوحي يعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك مافعاوه فذرهم وما ينترون «و»« اوأيت حيث يقول « ياايها ااني قل

<sup>«</sup>۱» هود آیة ۷۳

<sup>79 0 4-</sup>b exp

وعه النمل و ۲۹

ه عه مرم آية لا

<sup>117</sup> politialy ( 111

الازراجات ان كن تودن الحراة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ١٥٥٥ وقال و عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازراجاً خيراً منكن مسامات مؤمنات قانتات قانبات عابدات سائحات ثيبات وابكادا ١٥٤٥ . ادايت لو طلقهن البي صلى الله عليه ما كان له اهل بيت من اهله وورثنه سبحان الله العظيم النا يقول الله جل ثناؤه لهن و واذكرن مايتلي في بيوتكن من اليا يقول الله جال ثناؤه لهن و واذكرن مايتلي في بيوتكن من الني الا ان يؤذن لكم الى طعام غير فاظرين اقاه هدي انها يديد كل المسكن جل شانه بهؤلاء الآيات في البيوت، والاذن يعني بذلك المسكن من البيوت، وما الآية الني ذكر الله فيها النظهر ، فأنها هوبيت من البيوت، وما الآية الني ذكر الله فيها النظهر ، فأنها هوبيت الني صلى لله عليه في ذربته والها قال و ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ١٥٥٥ ولم يقل الهاريد الله ليذهب عنكن الرجس اهل وياساء البي لستن كأحدمن الذهاء ان انقيتن ١٥٠٥ فلم يفضلهن على الراس بآبائهن ولابأم انهن ولاعشيرتهن والكن الها جمل الله على الراس بآبائهن ولابأم انهن ولاعشيرتهن والكن الها جمل الله

داء الاحزاب آية ٢٨

ه ۲) النحريم ه ٥

د٣٠ الاحزاب د ٣٤

د ١٤ الاحزاب د ٥٣ داناه : وقته

(٥) الاحزاب آية ٣٣

هدي الاحزاب د ۳۲

الفضل لهن بمكانهن من النبي صلى الله عليه، فكيف لا يكون لأهل يبيته الفضل على بيوت المسامين ولودثته على ودثتهم ورسول الله صلى الله عليه هو جدنا و ابن عمه الهاجر معه ابوناو ابنته امناو زوجته افضل از واجه جدتنا فمن اهل الانبياء الامن نزل بنزاتنا من نبينا جلى الله عليه وآله والله المستمان .

وقال الله تبارك وتعالى و ولقدار سلنا وسلا من قبلك وجعلنا الهم ازواجاً وذرية عداء . و كذلك فعل الله به صلى الله عليه وسلم جعل له أزواجاً وذرية ثم بين ذلك في الكتاب حتى امره ان يباهل عدي النصاري في عيسى بن مرم صلى الله عليه فقال و ان مثل عيسى عند الله كثل آدم ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون و الحق من ربك فلا تكن من المقرين فمن حاجك فيه من يعد ماجاه ك من العلم ، فقل تعالوا ندع ابناه فا وابناه كم ، و نساه فا يعد ماجاه ك من العلم ، فقل تعالوا ندع ابناه فا وابناه كم ، و نساه فا وفساء كم ، وانفسنا وانفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله هلى وفساء كم ، وانفسنا وانفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله هلى وحديث المباهلة ان وفداً من اهل نجد ان قدم على النبي برآسة وحديث المباهلة ان وفداً من اهل نجد ان قدم على النبي برآسة المعانهم في العناد وغدا محتضنا الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة المعانهم في العناد وغدا محتضنا الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة الاسقف : بالها القامم لانباهلك وان نقرك على دينك ونثبت على دينك ونثبت

TA IT SEN IL

الكاذبين عدا» ، فلم يكن تبارك وتعالى يأمره أن يدعو أبناءه وليس له ابناء، فـ كمان ابناه نومنذ الحسن والحسين صلى الله عليها لم يكن لــه ان يومئذ غيرهما . وقال الله عز وجل وهو يذكر نعمته علىالواهم ه ووهبناله اسحق ويعقوب كلا هدينا، ونوحًا هديناءمن فبلومن ذريته وداودوسليان وايوب ويوسف رموسي وهارون، كذلك نجزي الحسنين وزكريا ويحيى وعيسى ١٧٥٠ فنسب الله عز وجل عبسى الى ابراهيم في الكتاب وابناءه من ذويته ثم قال د والياس كل من الصالحين ، واسماعيل واليسم ، ويونس ولوطا و كالا فضلنا على العالمين ١٣٥٥ . ثم قال ﴿ وَمَنْ آبائهم وذرياتهم و اخوانهم و هدية اهم الى صراط مستقم ١٠٤٥ فذكر الله جل ثناؤه اهل الخير منابناه الانبياء واخوانهم ثم قالـ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي، قالوا نعبدالهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق، الها واحداً ونحن له مسلمون ٥٥٥٠ . فجعل الله اسماعيل وهو عم يعةوب من آبائهم هذا ليعرف منزل اهل الارحام في كتاب الله ثم قال د والذين المنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم

ورع آل عمر ان آيا ٥٥، ١٠١٦

473 Kisty ( 1 ) 101

و٣٠ الانمام د٢٨

cas Kindy « VA

«د» النقرة « ۱۳۳ »

وماالتناهم من عمام منشيء ، كل امرء بما كسب رهين ١٥٥٠ وقال في صاحب موسى صلى الله عليه حين اقام الجدار ﴿ فَـكَانَ لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لمها وكان الوهما صالحا فأواد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، ومافعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليـ ه صبرا ١٥٠٥ فكان تأويل ذلك بما لم يعلم موسى حفظ الله الغلامين بصلاح ابيها فمن احتى ان وجوا الحفظ من الله بصلاح من مضى من آبائه من فَوِيةَ نَبِيكُم د٣٥ ، فنحن والله ذريته واهل بمنه متعمون لــــه معتصمون بالكتاب الذي جاءبه نحرم حرامه ونحل حلاله ونصدق به ونعلممنه افضل ما يعلم الناس منتلاوته وتلاوة قرآته ونؤمن مِتَأْوِيلُهُ بِمَا يَعْلُمُ النَّاسِ مَنْهُ وَجِهَاوًا . لم يَدْعُ النَّاسُ عَنْدُفًا مَظْلُمُمْنَ أموالهم التي أنما هي قتل بعضهم بعضا عليها ولم نجاهدهم الاعلى ان يضعوها مواضعها ويأخذوها محقهاويعطوها اهابها الذين سماهم ألله لهم فعلىهذا قاتلنا منقاتلنامنهم واحتجبناعليهم بأنهم يتبعوقا اذا دعوناهم ولايهتدون بغيرنا اذا توكناهم .به\_دا وتفرقاً قأن قلت ان من آل محمد من ينبغي للناس ان يعترفوا بذلك عنه

<sup>«</sup>ا» الطـور آية ٢١

 <sup>«</sup>۲» الكمف آية ۸۲ . الآية « واما الجدار فكان لغلامين . . . »
 ومافعاته من امري : مارأيته عن اجتمادي ورأي .

وسما الحسين بن على المخر الرج بم حفظ الله الفلامين قال إصلاح البيها قال فأ بي وجدي خير منه. الزمخشري : الكشاف ٢/ ٧٤٢

قأن الذي فيهم بعض مانكره لهم فلعمري ان فيهم لما في الناسمن الغضل والذوب ولكن ليس ذلك في رجل اوقوم انجاهو في خواصهم فمن ظهر عليه عوقب به من اتاه وان ستر عليه فأمره الى الله ان شاه عاقبه وان شاه غفر له . لم يدع الناس الى ضلالة ولم يضل بهم عن حق ولم يتأول شيئا فعلمه في الاسلام بدعة او سنة باطل يتبعه عليها ضل هو ومن انبعه كبقية من عمل عليها ومن انبعه كبقية من عمل جذلك فضل واضل . قال الله تبادك وتعالى « ليحملوا اوزارهم كاسلة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم يغير علم الاساه ما بوزقون (1) .

واني انها قلت لك هذاكي لاتزهد في حق آل محمد صلى الله عليه وترى في بهضهم عيوبا ولكن احق من اليه من آل محمد صلى الله عليه من التمنه المسلمون على نفسه وعينه عمم دضوا فهمه وعله بكتاب الله وتيسير الحق فيه وسنة نبيه فهدى به الله عز وجل الناس الى ذلك وهداهم في الموثر ق من حديثه وفهمه وفضله ، فوصفه الحق الميسله ان يجوز بهم عن الحق وليس لهم ان يبتغوا غيره مااستقام لهم ، ولم يكن ال محمد والحمد لله على حال فارقهم نبيهم صلى الله عليه الاوفيهم دضا عند من عرفه من المسلمين في انواع الخيرااني عليه الاوفيهم دضا عند من عرفه من عرفه ، والكره من تغضل بها الناس ، عرف ذلك من حقهم من عرفه ، والكره من

<sup>«</sup>١» النحل الة ٢٥ .

انكره٬ والممرى ما كل قريش وان كانوا قوم النبي صلى الله علمه أهل فضل لقد قال الله للنبي صلى الله علمه ﴿ وَكَذَبِ بِهِ قُومِكُ وهو الحق ١٤) فأن منهم الاول من كذب به وان منهم الاول من صدقه فما جعل الله حقيم على الناس واحدا حتى من صدقه كحتى من كذبه ، فما عظمت نعمة الله على احد من خلقه الا زاد حق الله علمه تعظماً. ومن ادى حق الله وشكر نعمته والعمل بطاعته والاجتناب لماصه فمن اخذ بفضل على الناس بغبر نعمة. من الله سبقت المه او سلفت فهو حين يعرف الناس ان ذلك عاصي فلا حق له ولا نعمة انها \_ جعل الحق لمن شكر النعمة وعمل. بالطاعة ، التي أمَّا كانت قريش ابتليت بها، رلو أمن و ابتلو الناس. بهم وسلطانهم علىهم وملكهم أياهم وانتحالهم أهل هذا الامو دون سائر الناس واهل القيام به علمهم ، ما كل من قرأ القران من قريش بعامه ولايعدل فمه لقد قال الله جل ثناؤه ابني اسر ائبل « ومنهم اميون لايعلمون الكتاب الا اماني و انهم الايظنون ع (٢) ثم قال ﴿ لَيْسَ بِامَا نُعْكُمُ وَلَا امَانِي أَهُلَ الْكُتَّابِ مِنْ يُعِمَلُ سُوفًا ۗ

<sup>(</sup>۱) الانعام آية ٢٦

<sup>(</sup>Y) النارة = AV

يجز بهولايجد له من دون الله وليا ولانصيرا ، (۱) و قال (كذلك في بدولايجد له من دون الله وليا ولانصيرا ، (۱) و قال (كذلك فليس يكون الايان بالكلام والعسل بغيره ، والقد قال الله عز وجل ( ويقولون امنا بالله وبالرسول و لطعنا تم ايتولى فريق منهم من بعد ذلك ، وما اولئك بالمؤمنين ) (٣) فكان بما جاء به من سنة الاولين ان قال ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل للهار يحمل اسفاراً بئس مثل الاوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم الظالمين ) (٤) وما محملها القام بها . قال الله عزوجل ( وا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل البكم من وبكم ) (٥) وقال لهذه الامة ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو

<sup>(</sup>۱) الناء = ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) الحجر == ١٢

<sup>(</sup>٣) النور آية ٧٤

 <sup>(</sup>٤) الجمة « ٥ (حملوا التوراة : كافوا علمها والعمل بها . ثم.
 لم محملوها : ثم لم يعلموا بها فكأنهم لم محملوها ، الاسفار : الكتب.
 (٥) المائدة آمة ٦٨

الله الحصام )(١) (واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحوث والنسل وافقه لايحب الفساد )(٢) (واذا قبل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد )(٣) . (ومن الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد )(٤) . (واغا الفساد في الارض العمل بمصية الله (قالت الملائكة اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ينقدس لك)(٥) وانها هلاك الحرث هلاك الدين . قال افله عزوجل (ومن كان يويد حوث الآخرة نزد له في حرثه )(٦) . وحرث الآخرة العمل الذي يدين الله به من عبادة الحيرة واغا هلاك الفسل ، فمن نسل الناس يدين الله به من عبادة الحيرة واغا هلاك الفسل ، فمن نسل الناس من طين ثم جعل فسله من سلالة من مهبن ) (٧) وقال عز وجل من طين ثم جعل فسله من سلالة من مهبن ) (٧) وقال عز وجل

<sup>(</sup>١) البقرة د ٢٠٤. الد الحصام : شديد العداوة .

<sup>(</sup>٢) البقرة ( ٥٠٥

Y.7 > = (Y)

<sup>(</sup>٤) البقرة آيه ٢٠٧ . يشتري نفسه : يبيعها اي يبذلها في الجهاد

<sup>(</sup>٥) البقرة آية ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) الشوري آية ٢٠

<sup>(</sup>V) السجدة اله V

(وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الجرمين) (١) وقال (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى، ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنموساءت مصيراً) (٢) . فها سبيلان كاقال الله عزوجل سبيل المجرمين . وقال (وهذا صراطي مستقيا فأتبعوه ولانتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) (٣) . ثم قال (ذلكم وصاكم به الهلكم تتقون) (٤) (افنجمل المسلمين كالمجرمين ما الكم كيف تحكمون افلا تذكرون) (٥) وقال (ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان تجعلهم كالذين آمنوا وعماواالصالحات سواء حياهم وبماتهم ساء ما يحكمون) (٢) . وقال (ام نجمل الذين مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون) (٧) وقال (ام نجمل الذين مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون) (٧) وقال (ام نجمل الذين امنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجمل الذين امنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجمل المتقدين

<sup>(1)</sup> Ikialy -00

<sup>(</sup>Y) النساء - 10.

<sup>(</sup>V) السعجدة - 11

كالفجار)(١) وقال (ومايستوي الاعمى والبصير والذين عملوا الصالحات ولا المسيء قليلا مايتذكرون) (٢) وقال (ألم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لايفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (٣) (ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساءما يحكمون) (٤) وقد بين الله لكم ما امر به نبيكم صلى الله عليه وما امركم ان تعتصموا به بعده ، فقال عز وجل « فأستمسك بالذي اوحي المناك »(٥) وقال « والذي يمسكون بالكناب وافاموا الصلاة إنا لانضيع اجر المصلحين »(٦) ، وقال « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسفة »(٧) وقال « ومن احسن قولا من بالحكمة والموعظة الحسفة »(٧) وقال « ومن احسن قولا من

- ۲۸ س (۱)
- ١ ١٤ غافر ٨٥
- (٣) المنكبوت آية ٢٥٣
  - ( 1 ) llai Z. e = 3
  - (٥) الزخرف آية ٣٤
- ١٧٠ الاعراف آية ١٧٠
- ١٢٥ النمال (٧).

دها الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين (1) وقال وفاستقم كما مرت ومن تاب معائد لا نطغوا انه بما تعملون بصير (۲) وقال و ان الذين قالوا وبنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون (٣). ثم قال و لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسلة لمن كان يوجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير (٤) فهذا عهد الله البكم ققال « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افأن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، وسيعجزي الله الشاكرين (۵).

فوالله لأن نوك الناس امر الله ، فالله لايدع اسره ، وقال تبارك وتعالى و افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، دمر الله عايهم والكافرين امثالها ذلك ان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لامولى لهم » (٦) . ثم قال و ان

<sup>(</sup>۱) فصلت - ۲۳

<sup>(</sup>Y) a\_ec - 111

<sup>(</sup>٣) فصلت \_ ٣٠

<sup>(</sup>٤) الاحزاب - ٢١

<sup>112 - 01</sup> Jac 17 (0)

<sup>11:10</sup> il ux (7)

يشأيذهبكم ويأتي بخلق جديد » (١) وقال « وماذلك على الله بعزيز »(٢) وقال ( ولقد انزلنا آيات مبيذات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة الممتقين )(٣).

فانظروا من كان قبلكم وما جاه من مثام هل يستقيم لأحد اتبع اهل الكتاب من اليهود والنصارى من قبل الهرب والمجم ان يقولوا نحن صفوة الله من دون آل عمران ، او يقولوا نحن ورثنا الكتاب درنهم ونحن اعلم بالكتاب منهم ، من قال ذلك منهم فأن القرآن يكذبه ، قل الله جل ثناؤه ( لقد آنيذاه وسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب ، هدى وذكرى لاولي الأاباب )(٤) وقل ( ولقد آنينا موسى الكتاب فلا تكن في مربة من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم المئة بهدون بأمرة )(٥) هذا ذكر بني اسرائيل في كتابهم وبين لكم يهدون بأمرة )(٥) هذا ذكر بني اسرائيل في كتابهم وبين لكم انه اصطفى آل عمران ، وانه اورثهم الكتاب من بعد ، وسى،

<sup>(</sup>۱) فاطر - ۱٦

<sup>(</sup>٢) فاطر آية ١٧

<sup>(4)</sup> Hec - 77

<sup>(</sup>٤) غافر آبة ٥٠٤٥

<sup>(</sup>o) آبة السجدة ٢٣٠٠ في مربة : في شك

وانه جعل منهم الممة بهدون بأمره ، ثم بين لكم في كتابه انسه اصطفى آل ابراهيم كما اصطفى آل عمران ثم قال (ثم اور ثنسا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا )(1) . فأن زعمهم من خالف آل محمد صلى الله عليه ، من اهل هذه القبلة ، انهم هم الذين اورثوا الكتاب ، وانهم هم اهل الصفوة ، والها ذكر الله عز وجل آل ابراهيم دون آل محمد صلى الله عليه وسلم ، أم آل محمد اولى بآل ابراهيم ، وفال الله جل ثناؤه ( فقد آتينا ابراهيم الكتاب والحكمة وآتينا عليه ملكا عظيا )(٢) . ثم ذكر ذلك في آي من الكتاب ستمر بهن و تعرف انشاء الله .

ان لآل محمد صلى الله عايه منزلة في الصفوة والحبوة ليست لغيرهم ، مع إنا نعرف ان الله عز وجل ، قد جعل كل من ولى قوما في الدين معهم ، وان لم تكن النسبة واحدة فقال ( ياايها الذين آمنو الانتخذوا اليهودوالنصاوى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ،ان الله لايهدي القوم الظالمين (٣) ثم قال مثل الآل في هذه الامة ( ان الذين آمنوا وهاجروا

<sup>(</sup>۱) فاطرر - ۳۲

<sup>06 -</sup> sl\_\_ill (Y)

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ١٥

<sup>(</sup>١) الانفال - ١٤

<sup>(</sup>٢) الانتال ٥٠

<sup>(</sup>٣) الحج آية ٧٧

YA - ELI ( )

سييل الله حق جهاده و هو اجتباكم وماجعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل (1). وقي هذا الما قال الله تبارك و تعالى من قبل في دعوة ابراهيم واسماعيل و ذلك قوله عز وجل ( و إذ يوفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ، وبنا تقبل منا ، انك انت السميح العليم ، وبنا و إجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا امة مسلمة لك ، واز امناسكنا و قب علينا ، انك انت التواب الرحيم ) (٢) فهذا من دعا ابراهيم و اسماعيل صلى الله عليها من قبل محمد صلى الله عليه فقال (لتكونوا عليم واسماعيل من ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (٣) . ثم عليها أبراهيم واسماعيل ( دبنا وابعث فيهم رسولا منهم ، يتلو عليهم آيانك ، وبن كربهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ) (١) . فهم قرية ابراهيم واسماعيل وهم دعوتها قبل محمد صلى الله عليه .

ولم تكن الدعوة الالذرية اسماعيل، قال الله عز وجل في قوم ايراهيم ( ربنا اني اسكنت من ذريق بواد غير ذي ذرع عندبيتك

YA . - ELI (T)

<sup>(</sup>٤) البقرة آلة ١٢٨٠١٢٧

١٤٣ - ١١٣٠ (٥)

<sup>149 - 5,31 (7)</sup> 

الحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فأجمل افتدة من الناس تهوى اليهم واوزقهم من الشهرات لعلهم يشكر رون (١) فهم الذين لزموا الحرم حتى انتهت اليهم دعوته ، فبعث الله تبارك اسمه منهم النهي صلى الله عليه وسلم وجعل منهم امة مسلمة ، قال الله جل تناؤه ( وجعلنا كم امرة وسطا لتكونوا شهداه على الناس ، ويكون الوسول عليكم شهيدا (٢). والوسط العدل ( إذ يقول اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون (٣). والوسط العدل ( وما اوسلنا من رسول إلا بلسان قومه )(٤) ، وقال ( وما كان الله ليضل قوماً بعث الله جل ثناؤه محد صلى الله عليه بلسان قومه ، وجعله وسولا الى من ليس على لسان قومه ، قال الله تبارك وتعمال وسول إلا الناس اني رسول الله اليكم جميعا (٢) ، و كافت

<sup>(</sup>١) اواهم - ٢٧

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ١٤٣

<sup>(</sup>٣) القام - ٢٨

<sup>(</sup>ع) ابراهيم آية ع

<sup>(</sup>٥) التوبة آبة ١١٥

<sup>(</sup>٦) الأعراف آية ١٥٨

الله عليه المدارة من ذكرهم في دعوة ابراهيم واسماعيل من اتبع اللهي صلى الله عليه من قريش ، وهاجر معه ، وتعلموا من الكتاب والحكمة ، وتعلموا القرآن منه بلسانه وبالسنتهم كان لهمد صلى الله عليه الهلا وذرية دون قومه ، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وذكر الله الانصار بنصرهم واتباعهم ، وجعل باب الهجرة والايمان اليهم ، والى بلدهم وقال الله عز وجل في الكتاب ، حين فرض الفرائض ، والى بلدهم وقال الله عز وجل في الكتاب ، حين على رسوله من الهل القرى فلله والرسول ، ولذي القربى ، والميتامى وألمساكين ، كيلا تكون دولة (٢) بين الا غنياء منكم ، وما اتا كم وألمساكين ، كيلا تكون دولة (٢) بين الاغنياء منكم ، وما اتا كم شديد المقاب (٣) ، ثم قال و لافقراء الهاجرين الذين اخرجوا من واموالهم ، ببتغون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ويسوله اولئك هم الصادقون ، (١) ، ثم قال والذين تبؤوا الدار ويسوله اولئك هم الصادقون ، (١) ، ثم قال والذين تبؤوا الدار

<sup>(1)</sup> الصحيح ماافاء

دولة : يتداوله الاغنياء بينهم ويتعاورونه فلايصيب الفقراء

<sup>(</sup>٣) الحشر آية V

<sup>1 -- (&</sup>quot;)

والايان من قبلهم مجبون من هاجر اليهمولا مجدون في صدورهم الماجة بما أنوا ، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ١ . فكانت هذه الانصاد فجعل الله تبادك وتعالى النبوة للذي صلى الله عليه ، ولقر ايتعلى الناس ، والمهاجرين والافصاد ثم قال والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ، ولأخواننا الذين سبقونا بالايان ، ولا تجعل في فلوبنا غلا للذين آمنوا ، دينا افك رؤوف رحم ٢ . وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والانصاد ، والذين اتبعوهم باحسان ، رضي الله عنهم ، ورضوا عنه ، واعد لهم جنات تجري باحسان ، رضي الله عنهم ، ورضوا عنه ، واعد لهم جنات تجري يعمون احدا متبعالهم بأحسان، حتى يعرف فضل من فضله الله علمه ، وانه انه اكان لهم مثل تابع لهم ، فليس لأحد دخل في الاسلام عليه ، وانه انه اكان لهم مثل تابع لهم ، فليس الأحد دخل في الاسلام في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والها دخل في الاسلام في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والها دخل في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والها دخل في الاسلام في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والها دخل في الاسلام وهم عاموا فيله ، ولأنبوى لم مثل حقهم ، وقد دخلوا في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والهادخل في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والهاد خلى الهادخل في الاسلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائهم والهاد خلى الماد خلى الناه من الله عز وجل واحتبائهم والهاد خلى الماد خلى السلام طوعا، محبونه من الله عز وجل واحتبائه من الماد خلى الماد الماد خلى الم

الحشر آیة ۹ . خصاصة : خدة . یوقه شح نفسه : غلبها:
 وخالف هداها .

٢ الحشر آية ١٠ . الغل : الحقد .

٣ التوبة \_ ١٠٠

هو في الاسلام طوعاً صلى الله علمه . فايهم ما أنوه علمه ، وليس لأبناء المهاجرين من قريش، فيأخذوا يغضل آبائهم على الناس، و لانعرف الذربة بينهم فالفضل عليهم . فأن قلت اختافوا فقـ لـ صدقت، وإنها انبأكم الله فقال وما الختلف فيه يقول في الكتاب الا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغماً بينهم ؛ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بأذنه ، والله بهدي من يشاء الى صراط مستقيم ١ . فأنظر حين اختلفوا ان كان اهل الحق فأنه لايشكل الهل الحق.وان بني اسرائيل حين اختلفوا ،سماهم الله اهل الكتاب ثم لم مخرج الحق منهم أن جمله فيهم ، قال الله عز وجل ولقد آتيذابني امرائيل الكتاب هدى وبشرى للومنين وجعلناه هدى لبني اسرائبل وجعلنا منهم ائمة بهدرن بأمرة لما صبرواً ، وكانوا بآياتنا يوقنون ٢ . وكان من من الله وفضله على آل محمد صلى الله عليه، أن الله جل ثناؤه ، جمل له من قومه وعشيرته الاقربين قوما هم افرايم اليه، فأمره ان ينذرهم فقال وانذر عشيرتك الاقربون ٣ . فأستجاب لهاقرب الناس اليه

١ البقرة آية ٢١٣

۲ السجدة ۲۴٬۲۳ ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکنفی مریة من لقائه وجعلناه هدی ایذی اسرائیل وجعلنا منهم انمة یهدون بأمرة لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون .

٣ الشعراء آية ٢١٤ .

وحمياً منهم ، عم وان عم ، الحي أب وام ، ولم يستجب له آخرون من مثل منزلتهم في الرحم ، فقال الله عز وحل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين الماجرين ١ . قلم مجمل الله ولاية اهل الارحام الاعلى الايمان والهجرة ، قال الله عز وجل في آية آخري ۾ المهاجرين والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم من ولايتهم منشيء حتى يهاجروا ، ٢ . وقال الا ان تفعلو الى او ليما تكم معروفًا كان ذلك في الكتاب مسطورًا «٣» وكان من من الله تمارك اسمه ونعمته ، على آل محمد صلى الله علمه ان كان منهم ، أول من استجاب للني صلى الله علمه ، وصدقه وهاجر معه ، وجاهد على امره ، فـكان لـــة الولاية في الرحم ، والولاية في الدين ،لم يأخذ عليه احد بفضل ولاية في الدين، واخذ كتاب الله جل ثر اؤه ، فمن قال ان او لئك ذهبوا ، وانها انتم

<sup>(</sup>١) الاحزاب آية ٦

<sup>(</sup>r) الانفال - xx

٣ الا = زاب - ٢

ابناؤهم فليسلكم فضل بآبائكم، فأنوار في آي القرآن ، ارأيت حين بعث الله محمد صلى الله عليه، وصبى بني امر اثيل اهل الكتاب في آي كثير من القرآن فقال تعالى ﴿ قُلْ يَا هُلِ الْكُمَّابِ تَعَالُوا الْيُ كلمة سواه بيننا وبينكم إلا نميدوا الاالله ولانشرك به شيئًا ، ١ . وقال وقل الذين اونوا الكتاب والاميين أأسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا ، وان تولوا فانها عليك البلاغ والله يصبر بالعباد» ٢ . وقال « ومااختلف الذين اتوا الكتابالا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ٣ . افر أيت بني اسر اثبل ، حين مهاهم الله تعالى، على لسان محمد صلى الله عليه فقد اختلف اهل الكتاب والذين آنوا الكتاب همالذين اتبعوا موسى صلىالهه علمه وابناؤهم ، فأن عرفت انهم ابناؤهم فها منعك ان تعرف من انه قد ثبت إلاّل محد صلى الله عليه ، انهم هم اهل الذي صلى الله عليه واهل الكتاب ، كما ثبتت تلك لبني اسرائيل ، قال الله « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ع فأن عرفت هذه

و آل عمر ان آية ٢٤

r - - Y

<sup>19-- &</sup>quot;

ع الانفال- ٥٠

الاسة إذا اهل بيت النبي صلى الله عليه وذويت لان الله جل ثداؤه لم يفرق بين النبوة والكتراب إن جعله في احد من ذوية ابراهيم ، قال الله جل ثناؤه لابراهيم « وجعلنا في ذويته النبوة والكتاب ١ . فكيف يفرقون بين من لم يفرق الله بينه فقال « ولقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا » ٢ . وقال منهم من آمن به ومنهم من محدصلي الله عليه بينم سعيرا » ٣ . فليس احد اولي بابراهيم من محمدصلي الله عليه وسلم ، ولا اولي بحمد منا ، قال الله جل ثناؤه ملة ابيكم ابراهيم » يا وليس كل هذه الامة بتو ابراهيم . قال الله غرجل لبني امرائيل » ولقد آتينا بني امرائيل الكتاب والحلكمة والنبوة وزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين » ه وقال وسي لورة قناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين » ه وقال وسي لم وذرقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين » ه وقال وسي لم ودرقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين » ه وقال وسي لم ودرقناهم المن المنابياء وجعلكم

١ المنكبوت\_ ٢٧

0i - 01 - 10 Y

00 --- "

YA IT LL &

ه الجائية- ١٦

ملوكا ، وآتا كمما لم يؤت احداً من العالمين ، ا في زمنهم الذي كانوا فيه ، وقال محمد صلى الله عليه وسلم ٢ هذا ذكر من معي وذكر ، ن قبلي ٣ فقد ذكر الله عز وجل امرهم وامر قا في الكتاب . فأن قات ان الله جعل الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه رحمة للناس وهدى ، فبذلك بريد جهال هذه الامة ان يؤخرو فا عنه ، فأنه قد قال في التوراة والانجيل مثلما قال في القرآن قال ياعمد نزل عليك الكتاب بالحق ، صدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ، يا وقال د آتينا موسى الكتاب ، ن بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس موسى اماماً ورحمة لعلهم يتذكرون ٥ ، وقال د ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة ه ، وقال د قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ه ٧ . فجعل الله الكتب التي انزلما به موسى نوراً وهدى للناس وجعل ذرية ابراهيم اهلا ، يعرفون ذلك لبني كمها هدى للناس وجعل ذرية ابراهيم اهلا ، يعرفون ذلك لبني

ر المائدة\_ ٢٠

٢ خطأ والصواب : قال الله

<sup>18 -</sup>elisal 4

<sup>4</sup> Than 10- 4

و القصص - ٣٤

<sup>1 -</sup> see - 11

<sup>4 -</sup> Windy 4

اسرائمل ولايعرفونه لآل محمد صلى الله علمه ، قال الله عزوجل ولمحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ١ وقال اللهعزوجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ، تحكم اليها الندون والذين الساموا للذين هادوا والرباندون والاحبار بما استحفظوا من كناب الله وكانوا عليه شهداء ٢ شمة ل لنبيكم صلى الله عليه وكذلك انولنا الكتاب، فالذين آتمذاهم الكتاب يتلونه حتى تلاوته، اولئك يؤمنـون به ومن يكفر به فأولئك هم الحاسرون ٣ قمن امتــــه الذين يتلونه حق تلاوته ، وهـــــذه الامة تختلف في تلاوته ويقتل بمضهم بعضا علمه وقال والذبن آمنوا وعماوا الصالحات يهديهم وبهم باعانهم ، ثم قال للذين آمنوا اغاول كم الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم واكمون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فأنحزب الله هم الفاليون ٥ قال محمد صلى الله علمه ، فالمتولي الذي انز المالله من البر ، والكتاب ببننا وبين من جمحد حقنا، و بن علمنا وبين من خالفنا فوصفنا على غير حقنا ، وقال فينا غير ما في انفسنا، فمن برى مناوينا منه ، ومن تولافا على ماوصفناه من الحق ولمناه

١ الماددة آلة ٧٤

<sup>4 -</sup> illico - 33

٣ البقرة ١٢١

ع يونس \_ ٩

و المائدة - 20

من اهل هذه القيالة .

قال الله عز رجل فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ان الله شديد العقاب ١ . فلا عدوان اعدى بمن اعتدى على اقوام من اهل بيت نبيكم وذريته وهم متبعون له ومتمسكون بالكتاب الذي جاء به حسبنا الله ونعم الوكيل . سيجعل الله بعد عسريسرا ٢ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٣ وقال ومن يتوكل على الله فم فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا والجد لله رب العالمين ، ونسأل الله الذي اذن لنا في هذا الكتاب ان عملنا به ، وقنين آمنين ، رب العالمين ، وصلى الله على محمد خاتم النبين ، وآله الطيبين الإخيار المباركين الابرار ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . والحد لله اولا وآخرا ، وظاهراً وباطناً ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم .

١ البقرة آية ١٩٤

٧ - الطلاق - ٧

٣ النحل - ١٢٨

الطلاق ٣

# « المصادر »

-١- ان سعد : الطبقات الكبرى . ليدن ١٣٣٢ م

-٧- ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد المزيز . مصر ١٩٥٤ م

-٣- ابن عبد البر: الاستيماب في معرفة االاصحاب القاهرة ، ١٩٦٠

-٤- ابن عساكر: تهذيب تاريخ ابن عساكر . دمشق ٩ ١٢٤٩

-٥- ابن قتيدية: المصارف . مصر ١٩٦٠م .

-٦- ابن القيم : اعلام الوتعين عن رب العالمين . مصر

٧- ابن كثـير: البداية والنهـاية . مصر

-٨- الاصفهاني : الاغاني . طبعة ساسي

-٩- الجاحظ : البيان والتبيين . القاهرة ١٩٤٨ م

-١٠- الحميري : الحور العين . مصر ١٩٤٨ م

-11- الذهبي : تذكرة الحفاظ . حيدر اباد ١٣٧٥ هـ

-١٢- الزبيري : نسب قريش . القاهرة ١٩٥٣ م

-17- الزنخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب الاقاويل في وجرب التأويل ، مصر ١٩٤٨م

-11\_ الشهرستاني : الملل والنحل . مصر

-10\_ الصنعاني : المروض النضير . مصر

- ١٦- الطبوي: قاريخ الامم الماوك. الطبعة الحسيبية . مصر

-١٧- الطوسي : الفهرست . النجـف

-١٨-علي بن إراهيم : تفسير على بن ابراهيم

-١٩- العسقلاني : تهذيب التهذيب . حيدراباد ١٣٢٥ هـ

\_٢٠\_ المجلسي : بحار الانوار . تبريز ١٣٠١ مــ

\_٢١\_ المفيد : الارشاد . اصبهان ١٣٦٤ هـ

-٢٢- النجاشي: [الرجال.

\_ ٢٠\_ اليمقربي : تاريخ اليمقوبي . ليدن ١٨٨٣م

انتهى

### فهرس الاعلام

حسين بن نصر ١٢ ، ١٥ حماد الثمالي ١٥، ١٢ ، ١٥ - ÷-خالد بن عبدالملك ١٣ داود ، ۲۹ زيد بن على ٣، ١٤، ٩، ١٠، ١١، ١١، ز کریا ۲۸ T9 clayer -8-عبدالله بن ذكران ١٣ على بن أبي طالب ٥ ، ١١ على بن الحسين ٣، ٤ علي بن محمد ١٢ آل عمر ان ۲۷، ۹،۳۵ ٤٩ عیسی ۳۹

\_1\_ ابراهیم ۲۹،۲۹،۳۰،۳۰،۳۹،۲۷ 09.01.07.01.0. ابراهيم بن الحكم ١٥،١٢ آدم ۲۷، ۲۷ اسماعيل ٢٩، ٣٠ ، ٣٠ ، ١٥٠ ١٥، ٢٥ اسماعيل العطارد ١٢، ١٥، ٢٩ اسحق ۲۹، ۲۹ بنو اسحق ۲۹ ، ۲۹ بنو اسرائيل ١٩ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٢٤ ، 1 . cV,00,00, EA بنو هاشم ٥ -5-الامام جعفر الصادق ١٢ -5-الحسن ٢٩ الحسين ٢٩

### فهرس الاعلام

- - - - م - مارون ۲۹٬۳۲ مارون ۲۹٬۳۲ مارون ۲۹٬۳۲ مارون ۱۳٬۲۰ مارون ۱۳٬۲۰ مارون ۲۹ ما

- ق 
قریش ۲۲،۲۲ م.۵۰

- ل 
لوط ۲۲ ۳۹،۳۲ لوط ۲۲ م.۳۲ 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- م 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن 
- ن -

#### الخطا والصواب

|            |           | -     |        |
|------------|-----------|-------|--------|
| الصواب     | الخطأ     | السطر | الصفحة |
| ذرية النبي | ذرية      | 4     | - 11   |
| ابن        | بن        | ۲     | 10     |
| وتأولو     | تاواوا    | ٣     | 17     |
| تأوله      | ناوله     | 0     | 17     |
| ويلغ       | بلغ       | 11    | **     |
| احتجنا     | احتجنا    | 10    | ٤٠     |
| خلقه       | فلته      | 0     | 13     |
| الممل      | المل      | ٣     | 17     |
| كثيرا      | كثير      | 1     | ٤٧     |
| فمن        | لن        | ٧     | ٤٨     |
| قال        | bi.       | 4     | 0+     |
| اوتوا      | الو       | *     | 01     |
| احتبائهم   | واحبتائهم | 11    | 0 £    |
| الاقربين   | الافربون  | 1 £   | 00     |
|            |           |       |        |

### استدراك

حدث خطأ في الصفحة ٣٨ في السطر ١٤ فقد مزج النص الاسملي بالحاشية . فكلمة نتباهل وشرحها تقع في اسدل الحاشية بدلا من وضعها بشكابها الحالي ، يرجى الانتباه وملاحظة ذلك .

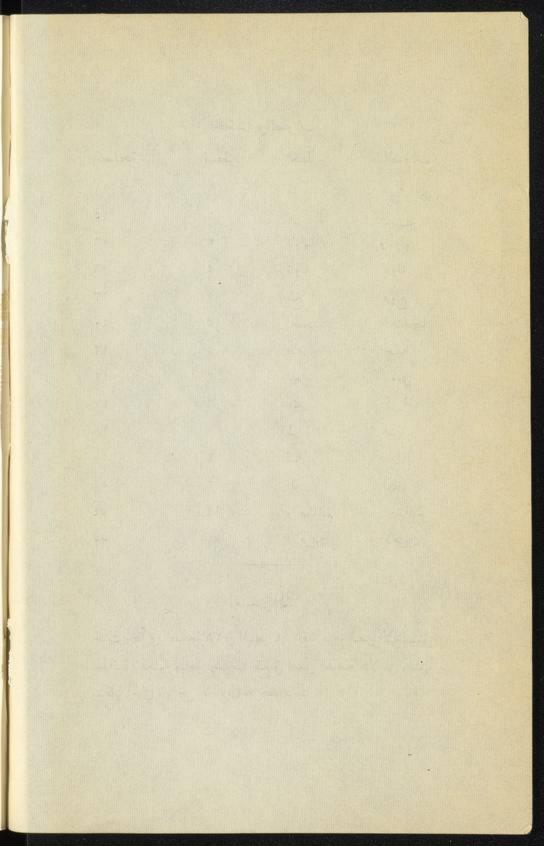

## AL-SAFWAH

IMAM ZAID IBN ALI

Edited by Naji Hasan

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

(NEC) PJ7700 .Z52 1967